



## ذَكَاءُ الْقَاضِي



ذَاتَ يَوْمُ سَمِعَ أَحُدُ الْخُلْفَاءِ الْعَبَّاسِيْنِ ، أَنَّهُ يُوجِدُ فَى دُولَة مِنْ دُولِ الْخَلْفَاءِ الْعَبَّاسِيْنِ ، أَنَّهُ يُوجِدُ فَى دُولَة مِنْ دُولِ الْخَلَافَةِ قَاضِ عَادلٌ ، أَقَرَ الْعَدْلُ بِذَكَانِهِ وَقُطْنَتُه وَقُووً مُلاحظته ، ولذلك فَهُو يَسْتَطِيعُ أَنَّ يُمينَزَ الْحَقيقَةَ وَيَتعرَّفَ الْجَانِي وَالْمَجْنِي عَلَيه ، حَتَّى لُو كَانَت الْحَقيقَةُ خَافِيةً ، أَوْ كَانَ آحَدُ الْخَصْمَيْنِ يَمْلِكُ حُجَّةً الْقُوى مِنْ الْآخَرِ . . .

وَقَدْ شَوِّقَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ ، فَقَرَّرَ أَنَّ يَذْهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِنَفْسِهِ مِنْ صِحَّةً مَا يُشَاعُ عَنْ عَدْلِهِ وذَكَائه . .

تَنَكُّرُ الْخَلِيفَةُ فِي زَيِّ تَاجِرٍ عَرَبِيٍّ وركِبَ جَوَادَهُ قَاصِدًا





- أَيُّهَا السُّيِّدُ الْكَرِيمُ ، صَنَعْتَ فِيَّ مَعْرُوفًا وأحْسَنْتَ إِلَىَّ فأتِمَهُ . .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ مُتَعَجِّبًا وقَالَ : \_مَاذَا تُرِيدُ يا رَجُلُ ؟! هلْ تُرِيدُ نُقُودًا أُخْرَى ؟!

فَفَالَ الرجُٰلُ الكَسِيحُ :

- أَنَّارَجُلٌّ كَسِيحٌ ، كَمَا تَرَى ولاَ أَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ . . . سَاكُونُ شَاكِراً لك لوْ حَمَلْتَنِي فَوْقَ ظَهْرِ جَوَادِكَ إِلَى سُوقِ

فَأَشْفَقَ عَلَيْهِ الْخَلِيفَةُ وَأَجْلَسَهُ فَوْقَ ظَهْرِ الْجَوَادِ ، ثُمَّ قَادَهُ مُتَوَجِّهًا إِلى دَاخِلِ الْمَدَينَة ، حتَّى وصَلَ إِلَى السُّوقِ الكَبيرِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ التَّجَّارُ مِنَّ كُلُّ أَنْحَاء الدَّوْلَة ...

وَهُنَاكَ قَالَ الْخَلِيفَةُ لِلرُّجُلِ الْكَسيحِ :

\_لقَدْ وَصَلَّنَا إِلَى السُّوقِ ، فَانْزِلْ عَنْ جَوَادِي حَتَّى أُواصِلَ نَدْي . .

فَنَظَرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مُسْتَنْكِرًا ، وقَالَ :

ـ أَنَا أَنْزِلُ عَنْ جَوَادِى وَأَتْرُكُهُ لَكَ ؟! مُحَالٌ . . مُحَالٌ . . فقَال الْخَلِيفَةُ :

ماذَا تَقُولُ يا رَجُلُ ؟! هَلْ هَذَا جَزَاءُ إِحْسَانِي إِلَيْكَ ؟!

هَيًا انزلُ عَنْ جُوادي

فصَاحَ الرَّجُلِ الكِّسيحُ بأعْلَى صَوْته ليسمعَ النَّاسَ : ـ أَنَا صَاحِبُ الْجَوَاد . . اشْهَدُوا يا نَاسُ . . هَذَا الرَّجُلُ

يريد أن يستغلُّ ضعفى ليسرق جوادى . .

وتَجَمُّعَ النَّاسُ حَوْلَهُمَا ، وأَخَذُوا يَلُومُون الْخَليفَةَ ، الَّذِي بَدَا مِنْ وجَهَة نَظَرِهِمْ لصًّا يُحَاوِلُ أَنْ يَسْتَغَلُّ قُوِّتُهُ صَدًّ ذَلكَ الْمَسْكِينِ ، ليَسْرِقَ جَوَادَهُ ، وعَبَثًا حَاوِلَ الْخَليفَةُ

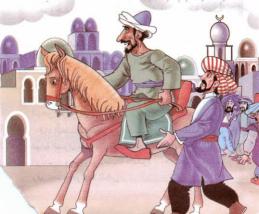

أَنْ يُفْ هِ مَهُمُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْجَوَاد ، ويُقْسَمُ لَهُمْ بَاغْلَطَ الأَيْمَانِ أَنَّ الْجَوَاد جَوَادُهُ ، فَسَخِر مَنْهُ أَحَدُهُمْ قَائِلاً :

- كُلُّ اللَّصُوصِ يُقْسِمُونَ مِثْلَكَ هَكَذَا ، وَفِي النَّهَ ايَة يَثُبُتُ أَنَّهُمْ أَصُوصٌ . .

وبِرَغْمِ ذَلِكَ تَمَالُكَ الْخَلِيفَةُ نَفْسَهُ ، وتَقَدَّمَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ قَائلاً :

\_إِذَا كُنتُمَا مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الْجَوَادِ ، فاذْهَا إِلَى الْقَاضِي . . هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَسْتَطِيعُ الْفَصْلَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، وَتَحْدِيدُ صَاحِبِ الْجَوَادِ الْحَقِيقِيُّ . .

فقَالَ الْخَلِيفَة :

- أَنَا مُوافِقٌ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى الْقَاضِي . . دُلُونِي عَلَيْهِ . . وَقَالَ الكَسِيحُ فِي تَبَجُّح :

\_وأَنَا سَأَذْهَٰبُ إِلَيْهِ ، لِيُعِيدَ لِي جَوَادِي الَّذِي يُحَاوِلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ سَرِقَتَهُ مَنِّي . .

قَادَ الْخَلِيفَةُ الْجُوادَ والْكَسِيحُ رَاكَبٌ خَلْفَهُ . . وَعَنْدَ نَهَايَة السُّوقَ شَاهَدَ الْخَلِيفَةُ بائعَ سَمْنِ يَقْبِضُ عَلَى يَد أَحَد الْزَبُونِ مَلِيئَةٌ بالنَّقُود ، وهُو يَصرُخُ مَتَأَلَّمُا ، وَقُدْ تَجمَعَ عَوَلَهُما النَّاسُ :





- من الأَفْصَلِ أَنْ تَذْهَبَا إلى الْقَـاضِي هَارُونَ ، لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمَا فِي هذهِ الْقَصَيَّةِ الْمُحَيِّرةَ .. وقَالَ الْخَلِيفَةُ :

- نَحْنُ ذَاهَبَان إلى الْقَاضِي . . تَعَالَيَا معَنَا . .

وسَارَ الأَرْبَعَةُ قَاصِدِينَ ديوانَ الْقَاضِي الْعَادِلِ ، فَدَخَلُوا إِلَى الْفِنَاءِ ، حَيْثُ يَنتَظُرُ الْمَتَخَاصِمُونَ دُوْرُهُمْ لِلدَّخُولِ عَلَى القاضى . .



وهنَاكَ شَاهَدَ الْخَلِيفَةُ قَلَاّحًا وَأَحَدَ الْعُلَمَاءَ يَقَفَانَ فِي انْتِظَارِ الدُّخُولِ عَلَى الْقَاضِي وَمَعَهُمَا جَارِيةٌ ، وكُلُّ مَنَ الْعَالِمِ والْفَلَاَّحَ يَدَّعِي أَنَّ الْجَارِيةَ مِلْكُهُ ، وانَّهُ قَدَ اشْتَراَهَا مِنْ حُرِّ مَالِه ، فَتَعَجَّبِ الْخَلِيفَةُ فِي نَفْسِهِ قَائِلاً :

مهَذه شَلَاثُ قَصَايا مُعَقَدَّةٌ ، كُلُّ منها أصْعَبُ مِنَ اللَّحْرِيَّيْنِ . تُرَى كَيْف سَيَتَمكُنُ ذُلكَ الْقَاضِي المسْكَيْنُ مِنَ الفَصْلِ فِيهَا ؟! وهَلْ حَقًا سيَقْضِي فِيهَا بالْعَدْلَ . كَمَا يُشَاعُ عَنْدُ فِي الْعَدْلَ . كَمَا يُشَاعُ عَنْدُ فِي الْعَدْلَ . كَمَا يُشَاعُ عَنْدُ فِي الْعَدْلَ . وَلَا الْخلافَة ؟!

وفي هَذه اللَّحْظَة ظَهَر الْحَاجِبُ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي مطلاً على الْفناء ، ونَادَى قَائلاً :

- كُلُّ مَنْ لَهُ شَكْوَى أُو مُظْلَمَةٌ ، فَلْيَتَقَدَّمْ إِلَى ديوانِ الْقَاضِي . .

فسَسارَعَ الْعَالِمُ وَالفَارِحُ بِالدَّخُولِ إِلَى ديوانِ الْقَاضِي وَمَعَهُمَا الْجَارِيَةُ .. ثُمَّ تَبعِهُمُ السَّمَّانُ قَابِضًا عَلَى يَد الزَّبُونِ والنَّقُودُ فِيهَا .. وأَخِيرًا دَخلَ الْخَلِيفَةُ والشَّحَّادُ الْكَسِيحُ ..

> نَظَّر الْقَاضِي إِلَى السَّمَّانِ فِي دَهْشَة قَائلاً: -لمَاذَا تَقْبَصُ عَلَى يَد ذلكَ الرَّجُل هُكَذَا ؟!



كَمَا سَمِعَهَا مِنْهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَالُهُ الْقَاضِي قَائِلاً : -هِلْ لَدَيْكَ شُهُودٌ عَلَى صِدْقِ مَا تَقُولُ ؟ فقال الزّبُونُ :

- نُقُودي في يَدى وَأَحْضِرُ شُهُودًا ؟! فأَيْنَ الْعَدْلُ إِذْنَ ؟!

فقال القاضي

-إِذَنَ اتْرُكَا النَّقُودَ عِندى ، وَمُرَّا عَلَيْ غَدًا الْأَفْصِلُ بَيْنَكُما ، وَمُرَّا عَلَيْ غَدًا الْأَفْصِلُ بَيْنَكُما ، وَأَعْرِفُ مِن الطَّالِمُ وَمَن الْمَطْلُومُ ..



فترك السَّمَّانُ والزَّبُونُ النَّقُودَ عَلَى مِنْضَدَةِ الْقَاضِي وانْصَرَفَا ..

ونظر القاضي إلى العالم والفَلاَح والْجارِية قَائلاً: - وانشُر ما هي قَضيتُكُمْ ؟!

فقال الْعالم :

مهذه الْجَارِيَّةُ اشْتَرَيْتُهَا بِحُرِّ مَالِي مُنْذُ عَام تَقْرِيبًا ، لَتَخُدُمُنِي أَنَا وَرُوْجَتِي ، والْيَوْمَ جَاءَ هَذَا الْفَلَاَ خُ لِيزْعَمَ أَنَّ الْجَارِيةُ جَارِيْتُهُ ، وانْهَا هَرَبَتْ مَنُّهُ بِالأَمْسِ فَقَطْ ...



فقال الْقاضي :

ـ هلْ مَعَكَ الصَّكُ الَّذِي اشْتَرِيْتَ بِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ سُوقِ اللَّهُمَةِ ؟!

فقالَ الْعَالَمُ :

- لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْ تَاجِر بِسُوقِ الرَّقِيقِ ، بَلِ اشْتَرِيْتُهَا مِنْ

عَابِرِ سَبِيلٍ ، وَلَمْ يُعْطِنِي صَكَا ..

فقال القاضى:

ـ هلْ لَدَيْكَ مَنْ يَشْهَدُ أَنَّ الْجَارِيَةَ جارِيَتُكَ ؟!

فقالَ الْعَالَمُ :

\_زَوْجَتِي تَشْهَدُ بِذَلِكَ . .

فقال القاضي:

- شَهَادَةُ زُوْجَتِكَ لا تَصْلُحُ ، لأَنَّهَا سَتَشْهَدُ لِصَالِحِكَ . .

ثُمَّ تُوجَّه إِلَى الْفَلاَّح قَائلاً :

- وأنْتَ أيُّهَا الْفَلَاحُ ، هلْ لَدَيْكَ صَكٌّ يُشْبِتُ أَنَّ هذهِ

الْجَارِيَةَ مِلْكُكَ ؟!

فقَالَ الفَلاحُ :

ـ بلِ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ عَابِرِ سَبِيلٍ ، وَلَمْ يُعْطِني صَكًّا . .



فَتَرَكَ الْعَالِمُ والْفَلاحُ الْجَارِيةَ وانْصَرَفَا ، وهُنَا نَظَرَ الفَاضِي إِلَى الْخَلِيفَةِ والشَّحَاذِ الْكَسِيحِ قَائلاً :

ـ وأُنْتُما مَا هِي قَضيَّتُكُمًا ؟

فَحَكَى الْخُلِيفَةُ قَصَّتُهُ كَما حَدَثَتْ ، وكَيْفَ قَابَلَ الْكَسِحِ وَأَحْسَنَ إِلَيْهَ .. ثَمَّ أَشْفَقَ عَلَيْهِ وحَمَلُهُ عَلَى جَوَاده ، لَكِنَّهُ تَشَبِّثَ بِالْجَوَادِ ولمْ يَشَأَ النَّزُولِ عَنْهُ ، مُدَّعِياً أَنْهُ جَوَادُهُ ..

فَلَمًا انْتَهَى الْخَلِيفَةُ مِنْ سَرْدِ مَا حَدَثَ ، تَوَجَّهُ القَاضِي إِلَى الْكَسِيحِ قَائلاً :

\_وائنتَ مِـا هُوَ رَدُّكَ عَلَى الْكلامِ ، الَّذِى يَقُــولُهُ ذَلِكَ الْمُسَافِرُ ؟!

فَكَذَّبَ الْكَسِيحُ كُلَّ مَا قَالَهُ الْخَلِيفَةُ ، واتَّهَمَهُ باسْتِغْلالِ قُوَّته ليَسْتُولٰي عَلَى جَوَاد رَجُل ضَعِيف . .

فَقَالُ القَاضي :

- عُمُومًا اتَّرُكَا لِي الْجَوَادَ ، وعُودًا فَدًا حَتَّى افْصلَ فِي قَضِيَّتَكُمَا ، وأَعْرِف مَنْ صَاحِبُ الْجَوَادِ الْحَقِيقَىُّ ، وَمَنِ اللَّصُّ . .

وفِي الْيَوْمِ التَّالِي بَكِّرَ السَّمَّانُ والزَّبُونُ ، والْعَالِمُ والْفَلاحُ



- خُذْ جَارِيتَكَ أَيُّهَا الْعَالِمُ وعُدْ لِبَيْتِكَ سَالًا .. أَمَّا ذَلِكَ الْفَلاحُ المُحْتَالُ فَاجْلِدُوهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وإِنْ عَادَ لِمِثْلِهَا وَضَعْتُهُ فِي السُّجْنِ وَعَرْمُتُهُ ..

اقَتادَ الحُرَّاسُ الزَّبُونَ والفَلاحَ لِجَلْدِهِمَا فِي الْفِنَاء . . . أَمَّا الْفَاضِي فَقَدْ نَظُر إِلَى الْخَلِيفَةَ قَائلاً :

- هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَعَرَّفَ جَوَادَكَ مِنْ بَيْنِ عِشْرِينَ جَوَاداً أَيُّهَا التَّاجِرُ ؟!

فقالَ الْخَلِيفَةُ:

ـنَعَمْ ..

وقَالَ الكَسِيحُ:

ـ وَأَنَا أَيْضًا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُمَيِّزَ جَوَادِي مِنْ بَيْنِ أَلْفِ جَوَادٍ . . فَقَامَ الْقَاضِي مِنْ مَكَانِه ، قَائلاً :

ـ تعاليا معى ..

وغادَرَ القَاضِي الدِّيوانَ ، وخَلْفُهُ الْخَلِيفُةُ والْكَسِيخُ ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَابِ اسطَبل فِيهِ أَكْثَرُ مِنَّ عِشْرِينَ جَوَاداً ، فقالَ القَاضِي لِلْكَسِيحِ :

- انْتَظرْ هُنَا حَتَّى أُنَاديكَ ...



- هَا هُو َ ذَا جَـوَادِي أَيُّهَـا القَـاضِي . . أَلَمُ أَقُلْ لَكَ إِنَّنِي أَسْتَطِيعُ تَمْيِيزَهُ مِنَّ بَيْنِ أَلْف جَوَادٍ؟!

فابَّتَسَمَ الْقَاضِي ابْتَسَامَةُ تَنِمُّ عَنِ الرِّضَا ، وتَوَجَّهَ إِلَى الْخَلِيفَةَ قَائلاً :

\_خُذْ جَوَادَكَ أَيُّهَا التَّاجِرُ . . أَمَّا ذَلكَ الْمُدَّعِي فاجلِدُوهُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةُ ، وإِنْ عَادَ لِمِثْلِهَا فاسْجِنُوهُ . .

فَتَعَجُّبَ الْخَليفَةُ ، وَقَالَ لِلقَاضِي :

\_عَجَبًا لَكَ أَيُّهَا القَاضِي .. كَيْفَ عَرَفْتَ أَنَّ الْجَوَادَ جَوَادى؟!

فَقَالَ القَاضي :

\_ بِقُوَّة الْمُلاحَظَة . .

فَقَالَ الْخَليفَةُ:

\_ كَنْفُ ؟!

فَقَالَ الْقَاضي:

-عندَمَا أَدْخَلْتُكَ إِلَى الْحَظِيرَةِ تَعَرَّفَتَ الْجَوَادَ ، كَمَا تَعَرَّفَهُ ذَلكَ الْمُدَّعِي . .

فَقالَ الْخَليفَةُ:

- وبرغم ذلك حكمت بالجواد لي وليس له ، وهذا ما يُدهشني

فقال القاضي

فَقَالَ الْخُليفَةُ:

- کیف ؟!

فَقَالَ القَاضِي :

-عَنْدُمَا اقْتَرِبْتَ أَنْتَ مِنَ الْجَوَادِ صَهَلَ وَمَسِحَ عُنَقَهُ فَيكَ مُعَنِّرًا عَنْ سَعَادَتِهِ برُوْيَتِكَ . . وعَنْدُمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمُدَّعَى نَفْرَ مَنْهُ ، ورَفْعِ قَائَمَتِيهُ مُسْتَعِدًا لِمُهَاجَمَتِه ، مِمَّا الْمُدُّعَى نَفْرَ مَنْهُ ، ورَفْعِ قَائَمَتِيهُ مُسْتَعِدًا لِمُهَاجَمَتِه ، مِمَّا



ـ وكيْفَ عَلَمْتَ أَنَّ السَّمَّانَ هُوَ صَاحِبُ النَّقُودِ ، لَيْسَ الزَّبُونُ ؟!

فقال القاضي :

- كَانَ الأَمْرُ أَيْسَرَ مَمَّا تَتَصَوِّرُ . . لَقَد اعْتَمَدْتُ عَلَى النَّهِ بِهِ النَّقُودَ لَيْلاً ، الْتَجْرِبَة . . أَحْضَرْتُ كُوبَ ماء ووَضَعَتُ فَيه النَّقُودَ لَيْلاً ، ووَغَنَعْتُ فَيه النَّقُودَ لَيْلاً ، وعَنْدَمَا اسْتَيْقَقَطْتُ فِي الصَّبَاحِ ، رَأَيْتُ طَبَقَةً مِنَ السَّمْنِ طافَيةً عَلَى وَجْه الْمَاء . .

وَكِمَا أَنَّ السَّمَّانَ يَعْمَلُ فِي السَّمْنِ ، فَللَّبُدُّ أَنْ تَكُونَ النَّقُودُ مُلَوِّقَةً بالسَّمْنِ مِنْ يَدِيْهِ . .

فازْدَادَتْ دَهْشَةُ الْخَليفة وقَالَ :

-هذه أرْوعُ مِنْ سَابِقَتها .. وكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَالِمَ هُوَ صَاحِبُ الْجَارِيةَ وَلَيْسَ الْفَلاحُ ؟!

فقال القاضي :

- اعْتَمَدْتُ عَلَى الخبْرَة وَقُوَّة الْمُلاحَظَة ..

فقالَ الْخَليفَة :

- كَيْفَ ؟!

فقالُ القاضي :

ـ نادَيْتُ الْجُارِيَةَ في الصَّبَاحِ ، وطَلَبْتُ منْهَا أَنْ تَمْلاً لي

محبرتي ، وأمرت رُوجتي أنْ تُراقِبها من بعيد في أثناء أداء عملها . . فأَ خَذَت الْجَارِيَةُ المحبَّرةَ وغَسَلَتْهَا جَيْداً . . ثمَّ جَفَّفَتُها . . ثمَّ حَفَّفَتُها . . ثمَّ صَبَّت فيها الحَبْر بسُرعة ومَهارة دُونَ أنْ تَسَكُب منهُ قَطْرةً واحدة على الأرض ، فأستنت جت من ذلك أنها مُتمُودةً عَلَى القيام بمِثْل هَذَا الْعَمَل ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْها مُلازمةٌ للْعَلْم ، وليس للفُلاح . .

فَقَالَ الْخَلِيفَةُ مُتَهَلِّلاً بِالْفَرَحِ:

- نعْمَ أَنْتُ ، يا مَنْ تَسْتَعْمِلُ مَا وَهَبَكِ اللَّهُ مِنْ ذَكَاءٍ وَفَطْنَةَ ، وخِبْرَة وقُوقُ مُلاحَظَة فِي إِقْرَارِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ ، وتَعَرَّفُ الظَّالِمِ وَالظَّلُومِ . فِي غَيَابِ الأَذِلَّةِ والشَّهُودِ . .

فقال القاضي في تُواضع :





